مجموعة فسصرالا

باشراف محُكمّداجْ عُمدَبَرَانِق

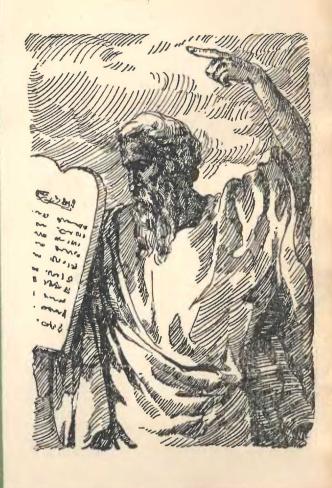

تصدرها دارالمعارف مۇسى وبنواسرائيل

## مجموعة قصصالأنبياء

17

## مؤسى وبنواسرائيل

بایشراف مجکمدائد مدبرانق المفتش العام بوزارة التربیة والتعلیم بمصر

> تصدر عن دارالمع<u>ارف مط</u>ر

خَرَجَ مُوسَى بِينِي إِسْرَائِيلَ مِنْ مِصْرَ بِأَوْ اللهِ بَعْدَ أَنْ أَنْجَاهُمُ اللهُ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ النَّذِينَ كَانُوا يُلَاحِقُونَهُمْ ، كَىْ يَقْبِضُوا عَلَيْهِمْ ، وَيُعِيدُوهُمْ إِلَى الذَّلِّ وَالْعُبُودِيَّةِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ فَرَقَ اللهُ بِقَدْرَتِهِ مَاءَ بَحْر سُوف لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ يَقَعُ بَيْنَ فَرَقَ اللهُ بِقَدْرَتِهِ مَاءً بَحْر سُوف لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَكَانَ يَقَعُ بَيْنَ خَلَيجِ السُّو يَسُو أَيْلَ ، وَكَانَ يَقَعُ بَيْنَ خَلَيجِ السُّو يُسُو الْبُحَيْرَةِ الْمُرَّةِ ؛ فَلَمَّا مَرُّوا، وَأَرَادَ فَرْعَوْنُ وَجُدُودُهُ أَنْ يَتَبَعُوهُم — أَطْبَقَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ ، فَعَرَقُوا جَمِيعاً، وَأَنْجَى اللهُ جُثَّةَ فَرْعَوْنَ ، لِيَكُونَ لَمَنْ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالنَّقِطَتُ بَعْدَ اللهُ عَرْقُوا جُمِيعاً ، وَأَنْجَى اللهُ جُثَّةَ فَرْعُونَ ، لِيَكُونَ لَمَنْ خَلْفَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالنَّقِطَتُ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمْ الْمَصْرِيُّونَ جُثَتَ مُو تَاهُمْ ، وَحُنَظَتُ ، وَحُنَظَتْ ، وَحُنَظَتْ ، وَحُنَظَتْ ، مَا أَمْ عَلَيْهِمْ الْمُصْرِيُّونَ بُشُو بَعْوَلَ الْمُعْرِيُونَ عَلْقَهُ عَظَةً وَعِبْرَةً فَالْتَقِطَتُ بَعْدَ اللهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْرِيُونَ جُثَتُ مُ وَكُنَ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ الْمُعْرِيقُونَ وَعُونَ وَالْمَعْمَ عَلَاهُ وَعُونَ عَلَيْهُمْ الْمُعْرِيقُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الْمُعْرِيقُونَ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِيقُونَ وَعُنْ وَالْمُعْرُونَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْرِيقُونَ اللهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُؤْمِونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُعْرِقُونَ اللهُ الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ المُعْرَاقُهُ الْمُعْمَ اللهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ المُ اللهُ ال

وَسَارَ مُوسَى بِقَوْمِهِ وَهُمْ فَرِحُونَ بِنَجَاتِهِمْ، وَهَلاَكُ عَدُوّهِمْ، وَ وَكَانَتِ النِّسَاءِ يَضْرِ بْنَ بِالدُّفُوفِ، وَيَرْ قُصْنَ، وَيُغَنِّينَ، فِي نَشْوَة وَسُرُ ورٍ وَعَلَى رَأْسِهِنَّ مَرْيَمُ أُخْتُ مُوسَى وَهَارُونَ .

وَمَرَّتْ ۚ الْلَاٰلَةُ أَيَّامٍ عَلَى ابني إِسْرَائِيلَ ، وَهُمْ ۚ فِي فَرَحِهِمْ وَلَا فِي أَنِّ هُمْ أَيْسِيرُونَ ، وَلَا فِي أَيِّ وَنَشُو رَبِهِمْ ، لَا يَدْرُونَ ۚ إِلَى أَيْنَ هُمْ ۚ يَسِيرُونَ ، وَلَا فِي أَيِّ

مَسْلَكِ مِن مُسَالِكِ الصَّحْرَاءِ يَضْر بُونَ ، حَتَّى انْتَبَهُوا إِلَى أَ نَفُسِهِمْ ، فَتَبَيَّنُوا أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا الطَّرِينَ الَّذِي كَانُوا يَنْشُدُونَ. كَانَ مُوسَى قَدْ وَاعَدَ ابني إِسْرَائِيلَ أَنْ أَيْ إِيْرَامُ عَلَى أَثْرَ خُرُوجِهِمْ مِنْ مِصْرَ بِنَمَالِيمِ اللهِ أَلَتَى تُبَيِّنُ كُمْ الْحُلَلَ مِنَ الْحُرَامِ ، وَ تُفَرِّقُ كُمُ مُ مَيْنَ الطَّيِّ وَالْخُبِيثِ لِيَتَبِعُوهَا، وَيَسيرُوا عَلَى هُدَاهاً؛ فَاتَّجُهَ إِلَى الله، يَسْأَلُهُ أَنْ يُر شِدَهُ إِلَى مَا يَتَّبِعُ، فَأُوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: إِنَّ مَوْعِدَكَ مَعَنَا يَا مُوسَى جَانِبَ الطُّورِ ، فَأَعِدَّ نَفْسَكَ لِمُخَاطَبَتِي ، بِأَنْ تَصُومَ عَنِ الطَّعَامِ شَهْرًا!! مَا أَشَدَّ فَرَحَكَ كَا مُوسَى بِوَعْدِ اللهِ الَّذِي وَاعَدَكَ عَلَيْهِ!! وَمَا أَكْثَرَ سُرُورَكَ لَمُخَاطَبَتِكَ لَهُ !! وَتَشَرَعَ مُوسَى أَعِدُّ نَفْسَهُ لِتَرْكِ قَوْمِهِ وَالذَّهَابِ إِلَى مَوْعِدِ اللهِ . . ! ! فَسَارَ وَإِيَّاهُمْ كَيْبُغِي الْجَنُوبِ . وَلَكِنَ عَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا قَدْ مَلُّوا السَّيْرَ ، وَذَهَبَ عَنْهُمُ الْفَرَحُ الَّذِي اسْتَخَفُّهُمْ لِنَجَاتِهِمْ وَخَلَاصِهِمْ مِنْ فَرْعَوْنَ ، فَمَالُوا إِلَى أَنْ يَنْزِلُوا بِجِوَارِ قَوْم بَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ، مَرُو اَعَلَيْهِمْ أَثْنَاءَ سَيْرِهِمْ، وَقَالُوا لِمُوسَى : لِمَاذَا لَا نَتَّخذُ لَنَا إِلٰهَا كُمّا لِمُولَاءِ الْقَوْمِ آلِمَـةُ . . ؟ ا وَكَادَ مُوسَى أَنْ يَصْعَقَ . . ! ! أَقَوْمُهُ الَّذِينَ أَخْرَجَهُمْ منَ

النُّلِّ وَالْعَذَابِ لِيَعْبُدُوا اللهَ أَحْرَارًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا

لِأَ نَفْسِهِمْ إِلَىهَا غَيْرَهُ ؟!! أَبَنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَرَاهُمُ اللهُ آيَاتِهِ ، وَأَنْجَاهُمُ ..! وَأَنْجَاهُمُ ..! يَا لَلْهُوْلِ ..!

وَحَارَ مُوسَى فِي أَمْرِهِ !! مَاذَا يَقُولُ لِهُولُكَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ صَافَا يَقُولُ لِهُولُكَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ صَافَتَ عُقُولُهُمْ ، وَخَبُثَتُ نَفُوسُهُمْ .

وَأَخِيرًا الْنَمَسَ لَهُمُ مِنْ نَفْسِهِ عُذْراً! لَقَدْ مَرَّتْ عَلَيْهِمْ سِنُونَ أَجْيَالٌ ، وَهُمْ فِي رِقِ الذُّلِّ وَالْفُبُودِيَّةِ ، وَمَرَّتْ عَلَيْهِمْ سِنُونَ طُو يِلَةً ، وَهُمْ يَرَوْنَ الْمُصْرِيِّينَ عَاكَفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ يَرَوْنَ الْمُصْرِيِّينَ عَاكَفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَهُمْ يَرَوْنَ الْمُصْرِيِّينَ عَاكَفِينَ عَلَى عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَتَقَديسِ الْعُجُولِ ، وَتَأْلِيهِ الْفَرَاعِنَة ، فَلَا عَجَبَ أَنْ تَلُوَّاتَ وَتَقَديشِ الْعُجُولِ ، وَتَأْلِيهِ الْفُرَاعِنَة ، فَلَا عَجَبَ أَنْ تَلُوَّاتَ وَالْعُجُولِ .

لَهٰذَا وَقَفَ فِيهِمْ مُوسَى يُعَرِّفُهُمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ حَقَّ الْمَعْرِفَةِ ، وَيُبَادِيهِمْ بِاللهِ عَيْدَةُ وَالْإِرْ شَادِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يُعَنِّفُهُمْ وَيَنْتَهِرَهُمْ ؛ فَقَالَ لَمُمْ أَ اللهُ أَعْيَرُ الله أَبْعِيكُمْ إِلَها ، وَهُو فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ؟! اللهُ أَعْيَرُ الله أَبْعِيكُمْ آيَاتِهِ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ عُمُعْجِزَتِهِ ، الله وَأَوْرَ أَكُمْ آيَاتِهِ ، وَأَنْجَاكُمْ مِنْ فَرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ عَمُعْجِزَتِهِ ، وَأَوْرَ أَنْ أَنْ أَرْضًا سَوْفَ تَدْخُلُونَهَا ، وَوَعَدَكُمْ بِكُمْ أَنْعَلُونَ عَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . ثَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . ثَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . ثَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِّسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِسْ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِسْ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْمَهُ بَدِيلًا ؟! بِنِسْ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنْسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ بَدِيلًا ؟! بِنْسَ مَا تَفْعَلُونَ . أَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَرْعَوْنَ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ إِنْ إِنْ فَيْرَهُ وَيَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَاهُ وَيْسَ فَا لَعَلَالُونَ . أَيْرَهُ بَيْرُهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ وَالْمِيلُونَ الْعَلَونَ الْمُعْرَفِقُ فَيْرُونَ الْعَلْمُ فَيْرَهُ فَيْرَاهُ وَلَهُ فَيْرَاهُ فَيْسَالِهُ إِلَيْهِ الْعَلْمُ فَيْنَ أَيْرِهُ فَيْسَالِهُ إِنْ فَالْعَلَاقُ فَيْنَا وَلَهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ فَيْرَاهُ فَيْنَاقُونَ الْعَلْمِلُونَ الْعَلَاقُ فَالْعُمْ فَا

قَالُوا : وَإِلَى أَيْنَ تَسِيرُ بِنَا ؟

قَالَ: إِلَى جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ الأَيْمَنِ حَيْثُ أَذْهَبُ لِمُلاَقَاةٍ رَبِّي. قَالَ: إِلَى جَانِبِ جَبَلِ الطُّورِ الأَيْمَنِ حَيْثُ أَذْهَبُ لِمُلاَقَاةٍ رَبِّي. قَالُوا: لَقَدْ أَجْهَدَ نَا السَّيْرُ ، وَأَضَرَّ بِنَا الْمَطَشُ ، وَنَوَدُّ أَنْ قَالُوا: لَقَدْ أَجْهَدَ نَا السَّيْرُ ، وَأَضَرَّ بِنَا الْمَطَشُ ، وَنَوَدُّ أَنْ

َنْبُولَ عَلَى عَيْنِ مَاءٍ نَسْتَقِى وَنَسْقِى أَوْلَادَنَا وَدَوَا بَّنَا . أَنْبُولَ عَلَى عَيْنِ مَاءٍ نَسْتَقِى وَنَسْقِى أَوْلَادَنَا وَدَوَا بَّنَا .

فَا تَجْهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَسْأَلُهُ الْمَاء ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَن اضْرِب فَا تَجْهَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَسْأَلُهُ الْمَاء ، فَأَمَرَهُ اللهُ أَنْتَا عَشْرَة عَشْرَة عَشْرَة عَشْرَ عَيْنَ مِنْهَ الْمَاء عَيْنَ مِنْهَ الْمَاء عَيْنَ مِنْهَ الْمَاء عَيْنَ مِنْها . فَانْهُ جَرَب مُوسَى بُعَصَاهُ الْحَجْر ، فَانْهُ جَرت لَهُ عُيُونُ الْمَاء وَضَرَب مُوسَى بُعَصَاهُ الْحَجْر ، فَانْهُ جَرت لَهُ عُيُونُ الْمَاء وَضَرَب مُوسَى بُعَصَاهُ الْحَجْر ، فَانْهُ جَرت لَهُ عُيُونُ الْمَاء

الاثنتاً عَشْرَةً .!!

يَا لَلْجَمَالِ . . !! الْمَاءُ يَتَفَجَّرُ مِنَ الْخُجَرِ بِضَوْ بَةٍ مِنْ عَصاً مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونَ الْمَاءِ يَشْرَبُونَ مُوسَى !! وَتَسَاقَطَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى عُيُونَ الْمَاءِ يَشْرَبُونَ وَيَوْ وَنَ وَيَبْتَوْدُونَ وَقَامَا رَوَّ وَاعَطَشَهُمْ ، وَتَرَعْرَ عَتْ أَجْسَامُهُمْ ، وَيَوْ وَنَ وَيَبْتَوْدُونَ أَجْسَامُهُمْ ، وَقَدْ كَاذَ زَادُنَا أَنْ يَنْفَدَ ؟! فَهَبُوا إِلَى مُوسَى يَشْكُونَ إِلَيْهِ مُتَذَخِّرِينَ : هَلَذَا الْمَاءِ قَدْ أَيَيْنَا وَقَدْ كَاذَ زَادُنَا أَنْ يَنْفَدَ ؟! بِهِ ، وَوَفَرَّ نَهُ لَنَا ؟ فَأَيْنَ الطَّعَامُ ، وَقَدْ كَاذَ زَادُنَا أَنْ يَنْفَدَ ؟! فَا نَبْعَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً مَا نِيَةً يَسْأَلُهُ الطَّعَامَ لقَوْمِهِ ، فَانْتَجَابَ اللهُ دُعَاءِهُ ، وَأَنْلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَنْنَ لَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَنْنَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوى ، فَأَنْنَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ، وَأَنْنَلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ، وَأَنْنَلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْمَنَّ وَالسَّلُوكَ ، وَقَالَّوْ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ ، وَقَالَ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ ، وَقَالَتُهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً مُوسَى إِلَى مَا يَتِهُ مِنْ الْمِنْ الْمِيلِ الْمَنَ وَلَاللَّهُ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً مُا فِي إِنْهَا مُهُمْ الْمِيلِ الْمَنَ وَالسَّلُوكَ ، وَقَالَهُ مُوسَى إِلَى مَا يَتُهُ مُوسَى إِلَى مَا يَتَهُ الْمُؤْلِي الْمَا مُنْ وَلَاللَّهُ مُنْ الْمَائِيلَ الْمَائِقُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنَا وَلَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُولُ الْمَائِلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلُهُ الْمَائِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِيلُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِقُ وَلَالْمَائِلُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ وَالْمَائِلُولُ الْمِلْمُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِقُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُ الْمَائِلُولُ الْمَائِلُولُ

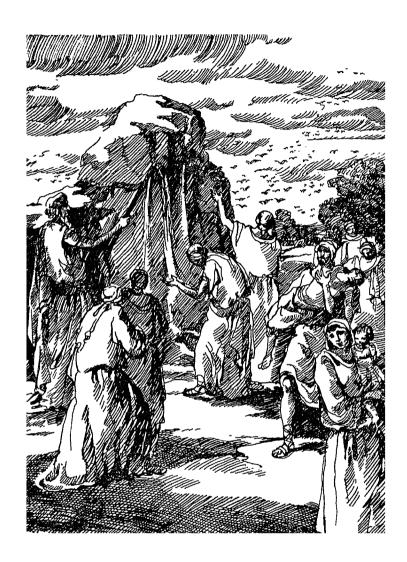

فَكَانَتِ الْمَنْ مَادَّةً عَلَى أَوْرَاقِ بَدْضِ الْأَشْجَارِ ، مِثْلَ الطَّرْفَاءِ مُلُوةً شَمِيَّةً ، تُنْنِى آكِلَهَا عَنِ الْخُبْرِ وَالْخُلُو ؛ وَالسَّاوَى طَائِرُ السّمانى ، يَأْتِي إِلَيْهِمْ أَسْرَابًا مُتَلَاحِقَةً ، فَيَكَادُ يُغَطِّى السّمانى ، يَأْتِي إِلَيْهِمْ أَسْرَابًا مُتَلَاحِقَةً ، فَيكَادُ يُغَطِّى السّمانى ، وَأَقْبَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْمَنِّ يَلْتَهِمُونَهُ اللَّهِ مُولَةً وَيَشُولُونَ وَيَلْ الْمَنِّ يَلْتَهِمُونَهُ الْتِهَامًا ، وَعَلَى طَائِر السمانى يَذْبَحُونَ مِنْهُ وَيَشُولُونَ وَيَأْكُلُونَ . السّمانى يَذْبَحُونَ مِنْهُ وَيَشُولُونَ وَيَأْكُلُونَ . فَامَانَ السّمانى يَذْبَحُونَ مِنْهُ وَيَشُولُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيَالُونَهُمْ — ذَهَبُوا إِلَى فَامَا مُن يَشْرَكُونَ إِلَيْهِ مُتَذَمِّرِينَ : هَذَانِ الْمَاءِ وَالطّمَامُ ! ! فَأَيْنَ مُوسَى يَشْدَكُونَ إِلَيْهِ مُتَذَمِّرِينَ : هَذَانِ الْمَاءِ وَالطّمَامُ ! ! فَأَيْنَ

فَاهُمَا شَبِعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَامْتلاتَ بَطُونَهُمْ - ذَهْبُوا إِلَىٰ مُتَذَّرِينَ : هَلَذَانِ الْمَاءُ وَالطَّعَامُ !! فَأَيْنَ الْمَسَى يَشَدُّ كُونَ إِلَيْهِ مُتَذَّرِينَ : هَلَذَانِ الْمَاءُ وَالطَّعَامُ !! فَأَيْنَ الشَّلْلِيلُ الَّذِي نَسْتَظِلُ بِهِ مِنْ وَهَيْجِ الشَّمْسِ، وَنَحْتَمِي الْمَسَلَّةِ السَّمْسِ، وَنَحْتَمِي فِيهِ مِنْ شَدَّةً حَرِّهَا وَلَفْحِها ؟!! وَاتَجَة مُوسَى إِلَى رَبِّهِ مَرَّةً اللَّهُ الظَّلِّ لِقَوْمِهِ ؛ فَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ ، وَسَاقَ لَهُ الْغَمَامَ يَسْأَلُهُ الظَّلِّ لِقَوْمِهِ ؛ فَاسْتَجَابَ لَهُ اللهُ ، وَسَاقَ لَهُ الْغَمَامَ الْسَالُةُ الْوَاسِعَةِ ، فَكَانَ عَلَى رُءُوسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَالْمَظَلَّةِ الْوَاسِعَةِ ، فَكَانَ عَلَى رُءُوسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْفَالَةِ الْوَاسِعَةِ ، فَكَانَ عَلَى رُءُوسِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْفَالَةِ الْوَاسِعَةِ ، يَذَهُ مُ الْهُواءَ ! وَآنَ لَمُوسَى أَنْ الْمُوسَى أَنْ لَمُوسَى أَنْ لَكُوسَ إِلَى مِيقَاتِ رَبِّهِ ، فَأَوْصَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بَعْضَامُ مُ بَعْفِ مِنْ الْمَوْمَ الْمَالَةِ فَهُ إِلَيْهِمْ بَعْمُولُ الْمَالَةِ فَلَا اللهِ وَتَعَلَى الْمَعْدُ وَلِي الْمَالَةِ اللّهِ وَتَعَلَى عَلَيْهُ وَلَوْمَالَ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ وَلَعْمَلُونَ بَهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَعْمَلُونَ أَلِيهِ وَإِرْشَادَاتِهِ اللّتِي يَسِيرُونَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَإِرْشَادَاتِهِ اللّتِي يَسِيرُونَ عَلَيْهَا ، وَيَعْمَلُونَ بِهَ اللّهُ وَلِيلًا الْمُعْلَى الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِقَ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّ

وَذَهَبَ مُوسَى لِمِيقاَت رَبِّهِ ، في سَفْجِ جَبَل الطُّور الْأَيْمَن ، حَيْثُ كَلَّمَهُ اللهُ أَوَّلَ مَرَّةِ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ يُعِدُّ أَفْسَهُ لِهَذَا الْأَمْر الْمَظيمِ، ويُطَهِّرُ رُوحَهُ بِالصِّيَامِ لِيَـكُونَ أَهْلًا لِلْوُتُوف رَبْنَ يَدَي اللهِ ! وَأَمَرَ اللهُ مُوسَى أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَينَ يَوْمًا ، وَوَاعَدَهُ أَنْ يُكَلِّمَهُ بَعْدَ تَعَامِهَا ! وَمَرَّت الشَّلاشُونَ يَوْماً، ومُوسَى مُعْتَكفَّ بالْجَبَلِ وحِيدًا ، أيو نُسَنَّهُ فِي وحْدَتِهِ مَا مَنَ اللهُ عَلَيْهِ بِهِ مِنْ مِـنَن عَظِيمَةٍ ، وَ يُطَمِّنُ كَنْهُ مَا حَبَاهُ بِهِ مِنْ صَبْرِ وَ إِيمَانَ . وَحَانَ مِيقَاتُ اللهِ! وَوَجَبَ عَلَى مُوسَى الاسْتِعْدَادُ لِمُخَاطَبَةِ اللهِ! وأَحَسَّ مُوسَى أَنَّ فَمَهُ قَدْ بَاتَ وَلَهُ رَائِحَةٌ ۖ كَرِيهَةٌ مِنْ أَثَرَ الصِّيام، فَكُره أَنْ يُخاطِب رَبَّهُ وَفَمْهُ تَتَصَاعَدُ مِنْهُ هٰذهِ الرَّائِحَةُ ؟ فَأَخَذَ مِنْ نَبَات الْأَرْضِ شَيْئًا مَضَغَهُ وَلَا كَهُ ثُمَّ لَفَظَهُ ، وإِذَا عَلَكَ مِن مَلَا ئِكَةِ اللهِ قَدْ جَاءَهُ يَسْأَلُهُ: لِمَ أَفْطَرْتَ يَا مُوسَى؟! قَالَ كَرِهْتُ أَنْ أُخَاطِبَ رَبِّي وَرَائِحَةٌ فَمِي غَيْرُ طُيِّبَةٍ . قَالَ الْمَلْكُ : أَمَا عَلِمْتَ يَا مُوسَى أَنَّ رَبِحَ فَم الصَّامِمِ

عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؟! اِرْجِعِ وَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ ائْتِ إِلَى رَبِّكَ. وَفَعَلَ مُوسَى مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، فَصَامَ عَشَرَةَ أَيَّامَ أُخَرَ؛ فَلَمَّا أَتَمَّهَا صَعِدَ فَوْقَ الْجَبَلِ فِي انْتَظَارِ مُخَاطَبَةِ اللهِ لَهُ! ثُمَّ سَمِّعَ صَوْتَ اللهِ يُخَاطِبُهُ!

مُمْ سَمِعَ صَوْتَ اللهِ يَخَاطِبُهُ!
وَابْتَهَلَ مُوسَى إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ: رَبِّ ؛ أَر نِي أَنظُرْ إِلَيْكَ!!
وَأَجَابَ اللهُ مُوسَى لَنْ تَرَانِي ؛ وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، نَظَرَ مُوسَى نَحُو الْجَبَلِ ،
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي . نَظَرَ مُوسَى نَحُو الْجَبَلِ ،
وَجَحَلَى اللهُ لِلْجَبَلِ .!! وَذُلِكَ الْجَبَلُ دَكَا!! وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ..!!
مَا لَهَيْمَةَ الله : وَظُلَّ مُوسَى فِي صَعْقَتِهِ مَا شَاءِ اللهُ أَنْ يَبْقَ ؛
مُمَّ أَفَاقَ ! فَأَنَّجَهَ إِلَى اللهِ يَبْتَهِلُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! مُبْتُ مُنْ اللهِ يَبْتَهِلُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! مُبْتُ وَلَا اللهِ يَبْتَهِلُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! مُبْتُ وَلَا الله يَبْتَهِلُ إِلَيْهِ مُعْتَذِراً : سُبْحَانَكَ!! مُبْتُ وَجَلَالِكَ !! وَأَنَا أَوَّلُ اللهُ وَمِنِينَ بِعَظَمَتِكُ وَجَلَالِكَ !!

فَقَالَ اللهُ : يَا مُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَا تِي وَ فَقَالَ اللهُ : يَا مُوسَى إِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاكِرِينَ . وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ . وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ .

وَأَعْطَى اللهُ مُوسَى أَلْوَاحًا كَتَبَ لَهُ فِيهَا مَا ارْتَضَى لَبُونِ إِسْرَا ئِيلَ أَنْ يَهْمَلُوا بِهِ ، ومَا أَرَادَ أَنْ يَهْمَلُهُمْ عَنْهُ ، وَبَيْنَ لِبَيْ إِسْرَا ئِيلَ أَنْ يَهْمُلُوا بِهِ ، ومَا أَرَادَ أَنْ يَهْمَلُهُمْ عَنْهُ ، وَبَيْنَ فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ لَهُ : فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . وَقَالَ لَهُ :



خُدْهَا يَامُوسَى بِقُوَّة ، وَاعْمَل ْ بِهَا بِحِدٌ وَاجْتِهَادٍ ، وَأَمْر ْ قَوْمَكَ أَن ۚ يَأْخُدُوا بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُونَ فِيهَا . ثُمَّ قَالَ اللهُ : لِمَاذَا عَجَّلْتَ إِنْ خُدُوا بِأَحْسَنِ مَا يَجِدُونَ فِيهَا . ثُمَّ قَالَ اللهُ : لِمَاذَا عَجَّلْتَ بِالْمَجِيء ، وَتَرَكْتَ قَوْمَكَ وَرَاءك يَا مُوسَى ؟!

قَالَ أُمُوسَى هُمْ أُولَا ، قَرِيبُونَ مِنّى ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَرَبِّ لِتَرْضَى . قَالَ اللهُ ، لَقَدْ فَقَنّا قَوْمَكَ مِن بَعْدَكَ ، وَأَضَلّهُمُ السّامِرِيُّ . قَالَ اللهُ ، لَقَدْ أَقَدْ مَنْ اللهِ مِنْ الْمَدْ فَي الْأَرْنِ فَي الْأَرْنِ الْمَقَى ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ طَرِيقاً لَهُمْ ، وَلَا يَسْيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ طَرِيقاً لَهُمْ ، وَلَا يَسْيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ الرُّشْدِ الْعَيِّ وَالضَّلَالَ يَتَّخِذُوهُ طَرِيقاً لَهُمْ ، وَلَا يَسْيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ اللهُ يَقَالَهُمْ وَيَسِيرُونَ فِيهِ ، وَإِنْ يَرَوْا طَرِيقَ اللهُ يَقَالَهُ فَوْ مُهُ وَيَسِيرُونَ فِيهِ ، وَيَرْبَوْ اللهُ يَقَالَلُو اللهُ يَقَالَلُو اللهُ اللهُ لَهُ وَهُو غَضْمانُ آسِفَ ، إِلَى قَوْمُهُ وَيُعَمِّلُونَ أَلَا لَهُ يَعَلِي اللهُ يَقَالُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَى غَيْمَتِهِ . اللهُ يَعَالَمُ اللهُ يَعَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَوْمُهُ فَى غَيْمَتِهِ . اللهُ يَعَالْمَا أَنْ يَتَمَيَّزَ غَيْظًا لِمَا أَخْبَرَهُ اللهُ بِمَا فَعَلَهُ قَوْمُهُ فَوْمُهُ فَى غَيْمَتِهِ .

فَلَمَّا قَرُبَ مِنْهُمْ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ ، وَرَأَى مَا يَفْعَلُونَ - رَأَى أَمُوراً مُنْكَرَةً ، رَأَى مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ طَوْرِهِ !! وَرَأَى مَا كَادَ أَمُوراً مُنْكَرَةً ، رَأَى مَا خَرَجَ بِهِ عَنْ طَوْرِهِ !! وَرَأَى مَا كَادَ أَنْ نُيفْقَدَهُ وَعَيَهُ ، ويُذْهِبَ عَقْلَهُ . .!!

رَأَى مُوسَى قَوْمَهُ قَد اجْتَمَعَ أَكْثَرُهُمْ فِي دَائِرَةٍ وَاسِعَةٍ كَبِيرَةٍ يَوْسَطُ الدَّائِرَةُ وَعَدْ تَوَسَّطُ الدَّائِرَةُ

تَمْثَالُ عِجْل جَسَدِ يَصْدُرُ عَنْهُ خُوارٌ ..!!

يَا لَلْجُنُونَ وَالْخَبَلِ الَّذِي أُصِبْتُمْ بِهِ يا بَنِي إِسْرَا بِيلَ ..!!

هذا رَسُولُكُمُ الَّذِي أَخْرَجَكُ مِن الْعَذَابِ وَالْعُبُودِيَّةِ إِلَى
الْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ مَا كَادَ يَغِيبُ عَنْكُ شَهْرًا وَبَعْضَ شَهْر لِيَأْتِي
الْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ مَا كَادَ يَغِيبُ عَنْكُ شَهْرًا وَبَعْضَ شَهْر لِيأْتِي
الْأَمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ مَا كَادَ يَغِيبُ عَنْكُمْ أَسْفَارَ التَّوْرَاقِ التَّي تَتَبِعُونَ اللَّهُ مِسَالَاتِ رَبِّهِ، وَيُحْضِرَ لَكُمْ أَسْفَارَ التَّوْرَاقِ التَّي تَتَبِعُونَ هَدَاها ، وَتَقْضُوا فِيما يَيْنَكُمْ هُدَاها ، وَتَقْضُوا فِيما يَيْنَكُمْ فِي الْمُعْدَاهُ ، وَتَقْضُوا فِيما يَيْنَكُمْ فِي الْمَانُ وَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ

وَ تَتُرُ كُوا طَرِيقَ الرُّشْدِ ، وَ تَتَبِعُوا طَرِيقَ الضَّلَالِ ؟!!

مَاذَا يَفْعَلُ مُوسَى مَعَ هُوُلَاءِ الْقَوْمِ ؟!! أَقْبَلَ عَلَيْهِمِ ۚ يَصِيحُ بهمْ غَاضِبًا حَانِفًا يَقُولُ : بِنْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن ۚ بَعْدِي ،

وَمَا صَنَعْتُمْ فِي غَيْدِي ؛ أَلَمْ يَعِدْ كُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا ؟

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَو عِدَكَ بِإِرَادَتِنَا، وَلَكِنَّا حَمْلْنَا أَوْزَارًا مِنْ وَلِكِنَّا حَمْلْنَا أَوْزَارًا مِنْ وَيَنَةِ الْمِصْرِيِّيْنَ، فَأَرَدْ نَا أَنْ تَتَطَهَّرَ مِنْهَا، فَقَذَفْنَاهَا فِي النَّارِكَا طَلَبَ مِنَّا السَّامِرِيُّ، وَكَذَلِكَ أَلْقَى هُوَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْهَا. ثُمَّ طَلَبَ مِنَّا السَّامِرِيُّ، وَكَذَلِكَ أَلْقَى هُوَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنْهَا. ثُمَّ

أَخْرَجَ لَنَا هَٰذَا الْعِجْلَ، وَقَالَ لَنَا هَٰذَا إِلَهُ كُمْ وَ إِلَهُ مُوسَى .!

وَ زَادَ مُوسَى غَضَبًا عَلَى غَضَبٍ !! أَيْنَ أَخُوهُ هَارُونُ الَّذِي

أَوْصاَهُ بِالْقَوْمِ خَيْرًا ، وَجَعَلَهُ خَلَفاً لَهُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَرْجِعَ ؟! لِمَاذَا تَرَكَهُمْ يَفْعَلُونَ مَا فَعَلُوا ؟ وَيَأْتُونَ مَا أَتَوْا ؟!

وَوَقَعَتْ عَيْنَا مُوسَى عَلَى أَخِيهِ ، فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ مِنْ يَده ، وَأَسْرَعَ إِلَيْهِ يَأْخُذُ بِرَأْسِهِ، وَيَجُرُّهُ إِلَيْهِ، وَيَجْذِبُهُ مِنْ لِحْيَتِهِ جَذْبًا شَديدًا . وَقَالَ لهارُونُ لِأَخيهِ مُعْتَذراً . يَا أَخِي ؛ لَا تَأْخُذْ بِرَأْسِي، وَلَا تَجِدْب لِحْيَتِي وَلَا تَجِعْلَني فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. إِنَّ الْقَوْمَ قَدِ اسْتَضْعَفُو بِي ، وَكَادُوا يَقْتُلُو َنِي ، فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءِ ، لَقَدْ نَهْ يَهُمْ عَنِ النَّخَاذِ الْعِجْلِ إِلْهَا، وَتُعْلَتُ لَهُمْ : يَا قَوْمَ ِ؛ إِنَّمَا هُوَ فِتْنَةٌ ابْتُلِيتُمْ بِهَا، وَ إِنَّ رَبَّكُمْ هُو الرَّهُمْنُ، فَأَتَّبِعُو نِي، وَأَطِيعُوا أَمْرِي؛ وَلْ كَنَّهُمْ صَمُّوا آذَانَهُمْ عَنْ نِدَائِي، وَقَالُوا: لَنْ أَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كَفَينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَى . فَقَالَ مُوسَى يَا هَارُونُ ؛ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا أَلَّا تَأْخُذَهُمْ بِالشِّدَّةِ ؟! أَعَصَيْتَ أَمْرى ؟! قَالَ هَارُونُ : يَا أَخِي خَشيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ َ بِنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمَ ۚ تَنْتَظُوْ رَأْ بِي .

فَأَنْصَرَفَهُمُوسَى عَنْهَارُونَ وَهُو َيَقُولُ : رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي. وَأَنْصَرَفَهُمُوسَى عَنْهَارُونَ وَهُو َيَقُولُ : رَبِّ اغْفِر ْلِي وَلِأَخِي. وَأَتَى مُوسَى إِلَى السَّامِرِيُّ فَسَأَلَهُ : مَا خَطْبُكَ يَا سامِرِي ۗ ؟!!



قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَعْرِفُ مَا لَا يَعْرِفُ الْقَوْمُ ، وَأَفْهَمُ مَا لَا يَعْرِفُ الْقَوْمُ ، وَأَفْهَمُ مَا لَا يَفْهَمُونَ ، وَأَبْصَرْتُ عِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ . فَلَمَّا طَالَتْ غَيْبَتُكَ عَلَيْهِ – سَوَّلتْ لِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ مَعَهُمْ عَمَّا وَاعَدْتَ قَوْمُكَ عَلَيْهِ – سَوَّلتْ لِي نَفْسِي أَنْ أَفْعَلَ مَعَهُمْ مَا فَعَلْتُ .

وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّامِرِيِّ نَظْرَةً غَاضِبَةً ، وَصَاحَ عَلَيْهِ بِصَوْتِ ارْ تَعَدَتْ لَهُ فَرَائِصُ السَّامِرِيِّ :

اِذْهَبُ ؛ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَمَسَّنِي أَحَدُ ، وَإِنَّ الْحُكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا يَمَسَّنِي أَحَدُ ، وَإِنَّ لَكَ فِي الْاَخْرَةِ مَوْعِداً لَنْ يُخْلِفَهُ اللهُ مَعَكَ . وَسَوْفَ تَرَى إِلَهُ فَي الْاَخْرِةِ مُوفَى تَرَى إِلَهُكَ اللهُ عَلَيْهِ عَا كِفاً ، كَيْفَ نَحْرِقُهُ وَنَنْسِفُهُ فِي اللّهَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَا كِفاً ، كَيْفَ نَحْرِقُهُ وَنَنْسِفُهُ فِي الْهَحْرِ نَسْفًا!!!

وَذَهِبَ مُوسَى إِلَى حَيْثُ أَلْقَى الْأَلْوَاحَ فَرَفَعَهَا، وَصَاحَ عَلَى وَمُومِ عَلَى وَصَاحَ عَلَى وَمُونِ وَتَجَاوَ بَتْ بِهِ وَمُونِ رَدَّدَتْ صَدَاهُ جَنَبَاتُ الْجِبَالِ وَتَجَاوَ بَتْ بِهِ أَنْحَاءُ الصَّحْرَاءِ .

إِنَّهَا إِلَّهُ كُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ، وَسِيعَ كُلَّ شَيْءٍ عِنْمًا .

وَأَدْرَكَ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ قَدْ أَخْطَنُوا وَصَلُوا، وَسُقطَ فِي يَدِ الْفَرِيقِ النَّذِي عَبَدَ الْعِجْلَ، فَقَالُوا: لَئِنْ لَمْ يَرْ حَمْنَا رَبُّنَا، وَيَعْفِرْ لَنَا ، لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْعَجْلَ ، فَقَالُوا: لَئِنْ لَمْ يَنْ الَّذِي لَمْ يَعْبُد الْعِجْلَ لَنَا ، لَنَكُو نَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَامَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَعْبُد الْعِجْلَ أَنْهُمُ الْفَرِيقُ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يَفْعَلُونَ أَنْهُ مَا فَعَلُولَ إَخْوَا اَهُمُ اللّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ يَفْعَلُونَ مَا وَقَلَولَ دُونَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ لِيَرْجِعُوهُمْ عَمَّا اتَّخَذُوهُ ، فَذَهَبُوا إِلَى مُوسَى يُهُ أَسْفَهُمْ ، وَيَعْتَذِرُونَ لَهُ عَمَّا فَرَطَ مِنْهُمْ فِي حَقِّ اللّهِ ، وَلَـكَنَّ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ اللّهِ ، وَلَـكَنَّ مُوسَى لَمْ يَقْبَلُ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ اللّهِ ، وَلَـكَنَّ مُوسَى لَمْ يَقْبَلْ أَنْ يَسْتَمْعَ إِلَى عُذْرِهِمْ ، أَوْ يَقْبَلَ لَعْضُهُمْ ، وَيَعْتَذِرُونَ لَهُ عَمَّا فَرَطَ مَنْهُمْ ، أَوْ يَقْبَلَ لَعْضُهُمْ ، وَيَعْتَذِرُونَ لَهُ عَمَّا فَرَطَ مَنْهُمْ . :

يَا قَوْم ؛ إِنَّكُم ْ ظَلَمْتُم ْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِبْلَ ، وَتَخَذِ الْعِبْلَ وَتُوبُوا إِلَى الله ، بأَنْ يُقَاتِلَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذِ الْعِبْلَ الْفَرِيقُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذِ الْعِبْلَ اللهَ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ !!

وَأَصْبَحَ الصَّبَاحُ عَلَى آبِنِي إِسْرَائِيلَ وَقَدِ امْتَشَقُوا الرِّمَاحَ يَقْتَتِلُونَ حَتَّى لَيَقْتُلُ الْأَخُ أَخَاهُ وَالصَّاحِبُ صَاحِبَهُ ، وَالْأَبُ ابْنَهُ ، آينهَ النِّسَاءِ أيْعُولْنَ وَيُولُولْنَ ، وَالْأَطْفَالُ أَيْصِرُخُونَ وَيَنُوحُونَ وَيَطْلُبُونَ مِنْ مُوسَى أَنْ يَطْلُبَ لَهُمُ الْعَفُو َمِنْ رَبِّمِمْ، لَعَلَّهُ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ . أَمَرَ مُوسَى بِوَقْفِ الْقِتَالِ ، وَتَحَاجَزَ الْفَرَاقُ يَقْانِ بَعْدَ أَنْ هَلَكَ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا عَدَدٌ كَبِيرٌ

وَتَخَدَّيْرَ مُوسَى مِنَ الْفَرِيقَيْنِ سَبْمِينَ رَجُلاً كَثِيرُهُمْ مِنَ الشَّيُوخِ ، وَقَلِيلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ ؛ وَكَانَ مِنْ اَيْنَهُمْ يُوسَعُ بُنُ الشَّيُوخِ ، وَقَلِيلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ ؛ وَكَانَ مِنْ اَيْنِهِمْ يُوسَعُ بُنُ نُونَ ، تَابِيعُ مُوسَى الْمُخْلِصُ الَّذِي تَخَيَّرَهُ اللهِ يَلْمِيدًا لَهُ ، لإيعانه وَوَفَائِهِ ، وَكَانَ مِنْ ذُرِيَّةَ يُوسُفُ ؛ وَمِنْهُمْ زَوْجُ أُخْتِهِ مَرْيَمَ كَالِبُ بُنُ يَنُنَّةَ لِيَذْهَبُوا مَعَهُ إِلَى جَبَلِ الطُّورِ ، لِأَجْلِ أَنْ يَسْأَلُوا رَبَّهُمُ التَّوْبَةَ وَالْعَفْوَ وَالْغَفْرَانَ .

خَرَجَ الرِّجَالُ السَّبْعُونَ بِإِذْنِ اللهِ ، وَخَرَجَ مَعَهُمْ مُوسَى ، فَلَمَّا وَصَلُوا إِلَى الْجَبَل ، كَلَّمَ مُوسَى رَبَّهُ ، يَسْأَلُهُ النَّوْبَةَ وَالْنُفْرَانَ لِقَوْمِهِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالدَّعَاءَ عَلَى مَسْمَعِ مِنَ اللهِ الْعَفْوَ وَالنَّوْبَةَ الرِّجَالِ السَّبْعِينَ الَّذِينَ أَتَوْا يَطْلُبُونَ مِنَ اللهِ الْعَفْوَ وَالنَّوْبَةَ اللهِ الْعَفُو وَالنَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ لَهُمْ و لِقَوْمِهِمْ عَلَى لِسَانِ مُوسَى – سَمِعُوا كَلَامَ وَاللهِ مُوسَى – سَمِعُوا كَلَامَ مُوسَى وَمُنَاجَاتَهِ لِلهِ ، كَمَا سَمِعُوا كَلَامَ اللهِ لِمُوسَى اللهِ مِعُوهُ مِنْ عَيْ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُوسَى اللهِ عَلَى مَنْ عَلْمَ اللهِ فَا اللهِ الْمُوسَى اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ اللهِ الْمُوسَى اللهِ عَلَى مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

كَانَ أَنْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِمُوسَى : يَا مُوسَى ؛ إِنَّا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً !!

يَا لَلْعُصِيانَ وَالتَّمَرُّدِ . . ! ! يَا لَلْغَتَاثَةِ وَلُومْ مِ الطَّبْعِ . .

لَمْ تَكُفِهِمُ اللَّهُ مَةُ الْجَزِيلَةُ الَّتِي أَنْهُمَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِمْ . . ! وَلَمْ تَحْمَدُوا وَلَمْ تَحْمَدُوا وَلَمْ تَحْمَدُوا لِللهِ مَا شَرَّفَهُمْ اللَّهُ إِلَيْهِمْ ! وَلَمْ يَحْمَدُوا لِللهِ مَا شَرَّفَهُمْ بِهِ مِنْ سَمَاعِ مُخَاطَبَتِهِ لِرَسُولِهِ ! اَبِلْ طَمِعُوا فِي أَنْ يَرَوُهُ كَى يُصَدِّقُوا وَيُومْنُوا بِهِ وَ برسُولِهِ ! !

وَصَعَقَهُمُ اللهُ ، وَمَا كَانَتِ الصَّعْقَةُ عَلَيْمِ بِكَثِيرِ . . !

وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى السَّبْهِينَ رَجُلاً الَّذِينَ تَخَـيَّرَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ لِيَكُونَ تُو بَيَّهُ وَمَغْفِرَ لَهُ ، لِيَكُونُ تُو بَيَّهُ وَمَغْفِرَ لَهُ ،

فَإِذَاهُمْ قَدَ اسْتَجْلَبُوا بِسُوءَ تَصَرُّفُهِمْ سُخْطَهُ وَغَضَبَهُ ! وَخَرَّ مُوسَى لِلهِ مُتَضَرِّعاً مُتَذَلِّلاً مُتَوسِّلاً :

رَبِّ؛ لَوْ شِئْتَ أَهْلَـُكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِيَّاىَ ، أَتُهُ لِلَّكُنَا عِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءِ مِنَّا ؟!! إِنْ هِى إِلَّا فِتْنَتُكَ ، تُضِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءِ وَتَهُدِى مَنْ تَشَاءِ ؛ أَنْتَ وَلِيْنَا : فَأَغْفِرْ لَنَا ، وَارْحَمْنَا ، وَأَنْتَ خَيْدُ الرَّاحِمَينَ . رَبِّ ؛ آكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي خِيْدُ الرَّاحِمَينَ . رَبِّ ؛ آكْتُبْ لَنَا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي

الآخِرَةِ حَسَنَةً ، إِنَّا مُتِبْنَا إِلَيْكَ .

قَالَ اللهُ : عَذَا بِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٍ ، وَرَجْمَتِي وَسِمَت ۚ كُلَّ شَيْءٍ ، وَرَجْمَتِي وَسِمَت ۚ كُلَّ شَيْءٍ ، فَسَأَ كُنُهُمَ لِلَّذِينَ يَتَّبُعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ اللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ اللَّهِيَ اللَّهُ مَكُنْتُو بَا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ .

وَأَدْرَكَ مُوسَى أَنَّ اللهَ سَيَبْعَثُ رَسُولًا تَتَّبُعُهُ أُمَّةٌ تَكُونُ خَيْرًا مِنْ أُمَّتِهِ ، تَنَالُ رَضَاءَ اللهِ ، وَتَنَالُ رَحْمَتُهُ !

وَعَاوَدَ مُوسَى الاِبْتِهِاَلَ إِلَى اللهِ فِي أَنْ يَعْفُو َ عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَى اللهِ فِي أَنْ يَعْفُو َ عَنْ قَوْمِهِ ، وَيَرُدَّ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ الل

مَا أَوْسَعَ حِلْمُكَ يَارَبِّ! وَمَا أَشْمَلَ عَفُوكَ!!

وَبِعَثَ اللهُ لِمُوسَى السَّبِعِينَ رَجُلاً بَعْدَ مَوْتِهِمْ ! بَعْهُمْ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد ! يَنْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْياً مَنْ بَعْدَهُ ، وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِد ! يَنْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْياً مَنْ بَعْدَهُ ، وَاحِدًا بَعْظُرُ مَنْ بُعِثَ أَوَّلاً كَيْفَ يَحْياً مَنْ بَعْدَهُ وَلِيَّةً وَعُجِيهِ . . !! فَهَلْ تَطْلُبُونَ بَعْدَ وَيَعْجَبُ مِنْ قُدْرَةِ الله مُميته وَتُحْييهِ . . !! فَهَلْ تَطْلُبُونَ بَعْدَ ذَلِكَ آيَةً يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ ؛ لِتُصَدِّقُوا بِاللهِ وَتَتَبِعُوا رَسُولَهُ ؟! ذَلِكَ آيَةً يَا بِنِي إِسْرَائِيلَ ؛ لِتُصَدِّقُوا بِاللهِ وَتَتَبِعُوا رَسُولَهُ ؟! وَعَادَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ اللّذِينَ عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِكْرَاماً لَهُ ، لِكُمْ لَهُ وَيُوجِهُمْ إِلَى حَيْثُ لِللهُ لَهُ وَيُوجِهُمْ إِلَى حَيْثُ لِيْهُ مَا لَهُ مَا لَلهُ مَا اللهُ وَيُوجِهُمْ إِلَى حَيْثُ يَدُّ فَا لِللهُ وَيُوجِهُمْ إِلَى حَيْثُ لَهُ مَا لَذَي وَعَدَهُمُ اللهُ بَهَا .

وَاعَدَ مُوسَى قَوْمَهُ بجوار جَبَلِ الطُّورِ مَجْلِسًا يَجْلسُ إِلَيْهِمْ فِيهِ ، يُعَرِّفُهُمْ حُكْمَ مَا جَاءِهُمُ اللهُ بهِ فِي أَسْفَارِ التَّوْرَاةِ ، وَ يَبَصِّرُهُمْ اللَّهِ وَنُواهِيهِ وَقَابَلَ نَفَرْ قَلِيلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَحْكَامَ اللهِ برضَّى وَقَبُول، أَمَّا أَكْثَرُهُمْ فَقَدْ أَبْدَوْ اصِيقَهُمْ وَتَذَمُّرهُمْ مِنْ أَحْكَامُ اللهِ وَتَعْلَيْمَاتِهِ، وَقَالُوا: إِنَّنَا لاَ نَسْتَطِيعُ صَبْرًا عَلَى هٰذهِ التَّهْلِيمَاتِ ! وَلَيْسَتْ لَنَا قُدْرَةٌ عَلَى تَحَمُّل هٰذِهِ الْأَحْكَامِ ! وَ ... وَوَجَدَ بَنُو إِسْرَائِيلَ. الْجَبَلَ يَرْ تَفَيعُ مِنْ فَوْقَهُمْ رُوَيْدًا رُ وَ يْدًا حَتَّى إِذَا مَا كَانَ أَعْلَى مِنْ رُءُوسِهِمْ ظَلَّ مُعَلَّقًا فَوْقَهُمْ كَالظُّلَّةِ. وَانْبَطَحَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْأَرْضِ ذُعْرًا ؛ وَوُجُوهُهُمْ نِصْفُهَا إِلَى أَعْلَى تَنْظُرُ عُيُونَهُمْ إِلَى الْجَبَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِمْ فَيَدُ كُهُمْ دَكًّا . . !! وَجَاءَهُمْ أَمْنُ اللهِ عَلَى لِسَانِ مُوسَى أَنْ: خُذُوا مَا آ تَيْنَا كُمْ بِقُوَّةٍ وَجِدٍّ وَاجْتَهَادٍ، وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ ، وَاعْرِ فُوهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ أَتَّهِيَاءَ مُونَّمِنِينَ !! فَلُمْ يَسَعُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِزَاءَ هَٰذِهِ الْآيَةِ الْعَظِيمَةِ الَّتِي أَرَاهُمُ

اللهُ إِيَّاهَا إِلاَّ أَنْ يُعْطُوا مُوسَى مِيثَاقَ إِيمَانِهِمْ بِاللهِ وَ بَتَعَالِيمِهِ ! وَمَرَّت الْأَيَامُ عَلَى مُوسَى وَهُوَ مُيَلَقِّنُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَعَالِيمَ دينهم ، وَيُر شدُهُم إِلَى مَا يَأْخُذُونَ وَمَا يَتْرُكُونَ ، وَيُعَرِّفُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَمَّا ارْتَكَبُوا مِنْ سَيِّئَاتٍ؛ إِذْ كَانَتْ تَوْبَتُهُمْ تَوْبَةً نَصُوحًا؛ وَلَـكُنَّهُمْ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ عَاوَدَتْهُمْ نَزْعَةُ التَّمَرُ ثُدِ وَالْعِصْيَانِ، فَقَالُوا لِمُوسَى: يَا مُوسَى؛ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ، فَأَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُحْرْ جْلَنَامِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ فَإِنَّانُر يَدُ بَقْلاً وَقِثَّا ۚ وَتُومَّا وَعَدَسَّا وَبَصَلاً! وَنَظَرَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ دَهِشَّامِن ۚ قَوْ لِمِم ، وَسَأَلُهُم مُسْتَنْكُراً لِما سَمِع أَتَسْتَبْدِ لُونَ مَا أَعْطا كُمُ اللهُ مِن ْطَيِّبَاتِ بهِذَا الَّذِي تَطْلُبُونَ؟! قَالُوا: نَعَمْ؛ فَمَا تَعَوَّدْنَا فِي مِصْرَ أَنْ ۖ نَأْكُلَ صَنْفًا وَاحِداً مِنَ الطَّعَامِ قَالَ : إِذَنْ ؛ أَدْخُلُوا بَلَدًا مِنَ الْبِلاَدِ تَجِدُوا فِيهِ مَا نَطْلُبُونَ . وَبِذَلِكَ تَاقَتْ نَفْسُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى دُخُولِ مُدُن وَبِلاَدِ يَجِدُونَ فِيهاً مِثْلَ مَا كَانُوا يَجِدُونَ بِمِصْرَ مِنْ أَنْهَارً وَأَزْهَارٍ وَأَطْيَارٍ ، وَيَأْكُلُونَ مِثْلَ مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ مِنْ مُغْتَلَفُّ النَّبَاتُ وَالْأَثْمَأُر . فَسَارُوا مَعَ مُوسَى نَحْوَ فِلَسْطِينَ ، لِيَدْخُلُوا الْأَرْضَ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ لِأَ بْنَاءِ إِسْرَائِيلَ.



وَاجْتَازَ مُوسَى بَنِنَى إِسْرَا ئِيلَ مُسْهُولَ شَبْهِ جَزيرَة سِيناً مِنَ الْجُنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، حَتَّى إِذَا مَا قَارَبَ بِهِمْ حُدُودَ فِلَسْطِينَ ، أَرْسَلَ اثْنَىٰ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ رَجَالِهِ يَقْدَمُونَهُمْ إِلَى فِلَسْطِينَ : مِنْ اَيْنِهِمْ يُوشَعُ بْنُ نُونَ ، اَلْمُخْلِصُ لَهُ ، اَلْمُتَّبِعُ لَعَالِيمَه . وَمِنْ رَبْيَهِمْ أَيْضاً زَوْجُ أُخْتِهِ الْمُخْلِصُ لَهُ كَالِبُ مِنْ يَغُنَّةً . سَارَ هُوُّلاءِ الرِّجَالُ يَسْتَطْلِعُونَ أَحْوَ الْ سُـكَّانُ فِلَسْطِينَ الَّذِينَ أَمَرَ اللهُ كَبِي إِسْرًا بِيلَ أَنْ يَدْخُلُواعَلَيْهِمْ فِيهَا، وَيُحْرْجُوهُمْ مِنْهَا. وَسَارَ الرُّوَّادُ الإِثْنَا عَشَرَ حَتَّى نَزَلُوا بإِحْدَى الْبَلَاد الْوَاقِعَةِ دَاخِلَ حُدُود فِلَسْطِينَ ، لِيَسْتَـكْشْفُوا لِلمُوسَى أَحْوَ الَ أَهْلِهَا، وَمَا هُمْ عَلَيْهِ مِن ْ قُوَّةٍ ، وَمَا لَهُمْ مِن ْ عُدَّةٍ ، وَرَأًى الإثنَّا عَشَرَ رَجُلًا مَا هَالَهُمْ ، وَمَلَأْ تُقُوبَهُمْ رَهْبَةً وَرُعْبًا وَفَزَعًا!! رَأُوا سُكَّان فِلَسْطِينَ رِجَالًا أَقُوياءَ عَمَالِقَةً ، كِبَارَ الْأَجْسَامِ ، جَبَابِرَةً ؛ فَهَا بُومُ ، وَرَهِبُوا جَا نِبَهُمْ ، وَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا : كَيْفَ لَنَا بِدُخُولُ هَٰذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يَسْكُنُّهَا مِثْلُ

هُولًا الْقَوْمِ ؟! فَأَجَابَ يُوشَعُ وَكَالِبُ أَصْحَابَهُماً:
مَا عَلَيْنَا أَنْ الْطلِعَ مُوسَى عَلَى مَا رَأَيْنَا . وَعَلَيْنَا أَنْ الْجُعْلَ ذَلِكَ سِرًّا اللهِ عَلَى مَا رَأَيْنَا . وَعَلَيْنَا أَنْ اللهِ حَتَّى ذَلِكَ سِرًّا اللهُ أَنْ اللهِ عَنَى مَا رَأَيْنَا وَاللهُ مُوسَى ، فَلَا اللهُ الْحُبْرِ أَحَداً مِنْ قَوْمِنَا اللهِ حَتَّى لَا لَكَ سِرَى مَا يَرَى . لا نُحْنِيفَهُمْ ، وَ اللهُ عَزَاعُهُمْ ؛ وَمُوسَى الله ذَلكَ يَرَى مَا يَرَى مَا يَرَى . وَرَجَعَ وَفَدُ مُوسَى إِلَى جَمَاعَتِهِمْ ، وَأَخْبَرُوا مُوسَى عِمَا رَأُوا وَ وَوَا مَوْلَ وَمَا شَاهِدُوا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ ال

وَانْصَرَفَ بَعْضُ رِجَالِ الْوَفْدِ مِنْ حَضْرَةِ مُوسَى إِلَى آلِهِمْ وَدَوِيهِمْ يُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بَعَارَأُوا فِي أَرْضِ الجُبابِرَةِ !!
وَذَويهِمْ يُسِرُونَ إِلَيْهِمْ بَعَارَأُوا فِي أَرْضِ الجُبابِرَةِ !!
وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنَا بَنُو إِسْرَائِيلَ جَمِيعاً قَدْ عَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ مِنَا أَنْ يُدُخِلَهُمْ اللّهُ مِنَا اللّهُ مِنَا أَنْ يُدْخِلَهُمْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللل

وَجَاءَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ يُرْشَدُهُمْ وَيُوجِهُهُمْ ، وَيُعِدُّهُمُ الْإِعْدَادَ اللَّازِمَ لِيَوْمِ اللَّخولِ إِلَى فلَسْطِينَ ! وَلَـكِنَ قَوْمَهُ كَانُوا عَنْ إِرْشَادِهِ مُنْصَرِفِينَ ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُمْ بِالْيَوْمِ اللَّذِي حَدَّدَهُ كَانُوا عَنْ إِرْشَادِهِ مُنْصَرِفِينَ ، فَلَمَّا أَعْلَمَهُمْ بِالْيَوْمِ اللَّذِي حَدَّدَهُ لِلْخُولِ عَنْ فِلَمَ فَقَدْ عَلَمْنَا أَنَّ مِا نَاسًا جَبَّارِينَ .

ُ قَالَ مُوسَى : إِنْ تَدْخُلُوهاَ يُخْرِجْهُمُ اللهُ لَكُمْ مِنْهَا ، وَتَكُونُوا أَنْتُمُ بِإِذْنِ اللهِ الْغَالِبِينَ .

قَالُوا فِي إِصْرَارٍ وَعِنَادٍ : إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ الدُّخُولَ أَبَدًا .

وَلُمْ يَسْتَطِعْ مُوسَى صَبْراً إِزَاءَ مَا لَقِي مِنْ عِنَادِ قَوْمِهِ ، وَجُبْنِهِمْ ، وَسَحَفَ عُقُولِهِمْ . فَصَاحَ عَلَيْهِمْ ، يُوَ نَبْهُمْ وَيَلُومُهُمْ ، وَرَفْقِهِ بِهِمْ ، وَوَعْدهِ لَهُمْ : وَيُدَ كُرُهُمْ بِنِعَمِ اللهِ عَلَيْهِمْ ، وَرَفْقِهِ بِهِمْ ، وَوَعْدهِ لَهُمْ : يَا قُوم ؛ أَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ أِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَ فِيكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتاً كُمْ مَا لَمَ يُوثِت أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتاً كُمْ مَا لَمَ يُوثِت أَنْدِياءَ ، وَجَعَلَكُمْ أَدْرَاراً فِي نَفُوسِكُمْ وَآتاً كُمْ مَا لَمَ يُوثِت أَخْدَا عَلَى أَعْوَم ؛ أَذْرُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ أَخْدا عَلَى أَعْقَا لِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَاسِرِينَ . الله لَكُمْ وَلَا تَرْ تَدُوا عَلَى أَعْقَا لِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَاسِرِينَ . الله فَكانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ قُومًا جَبَّارِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ فِي مُ مُوسَى ؛ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ عَلَى أَعْقَا لِكُمْ ، فَتُصْبِحُوا خَاسِرِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ قُومُ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ قُومُ إِنَّ اللهُ فَهُمْ اللهِ فَهِ عَلَى أَعْوَى مَا جَوَابُ وَوْ مَا جَبَّارِينَ . فَكَانَ جَوَابُ قُومُ إِنَّ قُومُ إِنَّ إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ . فَذَكُونُوا الْمُؤْمِنِي ؛ إِنَّ فِيهَا قُومُ أَحُوا الْمُؤْمِنِي اللهِ فَعَلَى أَعْوَى اللهِ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَعْمَا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى أَنْ أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ اللهُ وَاللّهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْهُ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْكُولُوا اللّهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَيْكُومُ اللهِ عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَوْمُ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَى أَنْ عَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَالَ عَلَى أَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَال

وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخُلُونَ. وأَحَسَّ يُوشَعُ بْنُ نُنُونَ وَكَالِبُ بْنُ يَغُنَّةَ أَنَّ مُوسَى قَدْ غَلَى مِرْجَلُ غَضَبِهِ ، وأَنَّهُ قَدْ نَفِدَ صَبْرُهُ وَشَعَرَ أَنَّهُ لَمْ تَعُدْ لَهُ طَاقَةَ مَا يَخْلُ عَضَبِهِ ، وأَنَّهُ قَدْ اللهَ عَلَيْهُ وَشَعَرَ أَنَّهُ لَمْ تَعُدُ لَهُ طَاقَةَ عَلَى احْتَمَالُ عِنَادِ بِنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَبْقَ فِي مَقْدُورِهِ النَّجَاوُزُ عَنْ سَخَفِهِمْ ، وَثُوبِ عِنَادِهِمْ ! فَأَسْرَعَا إِلَى عَنْ سَخَفِهِمْ ، وَثُمْ وَ عَنْ مِعْمَ ، وَثُوبِ عِنَادِهِمْ ! فَأَسْرَعَا إِلَى عَنْ سَخَفِهِمْ ، وَثُمْ وَ النَّهِمْ :

اَ دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ، وَعَلَى اللهِ فَتَوَ كُلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

وَلَكِنَ اَبِنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ أَلِفُوا الذُّلُ ، وَأَرْضِعُوا الْعُبُودِيَّةَ ، وَتَمَكِنَ مِنْ نَفُوسِهِمُ الصَّغَارُ والْهُوَانُ ، وَطُبِعَتْ الْعُبُودِيَّةَ ، وَتَمَكِنَ مِنْ نَفُوسِهِمُ الصَّغَارُ والْهُوَانُ ، وَطُبِعَتْ وَلَمْ وَلَمْ عَلَى الْحُبْنِ وَالْخُوق ف ، فَلَمْ يَعْرِفُوا مَا هِيَ الْخُرِيَّةُ ، وَلَمْ يُعْرَفُوا مَا هِيَ الْخُرِيَّةُ ، وَلَمْ يُعْرَفُوا مَا هِيَ الْخُرِيَّةُ ، وَلَمْ يَعْرُونُ لَهُ يَعْرُونُ اللهَ يَعْرَفُوا مَا هِيَ الْمُنَفِّرِ : بِعَنَادِهِمُ الْمُنَفِّرِ :

يَّا مُوسَى ؛ إِنَّا لَنْ نَدْخَلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا ، فَاذْهَبْ أَبْدًا مَا دَامُوا فِيهَا ، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلَا ؛ إِنَّا هَاهُنَا قَاءِدُونَ .

خَسِنْهُ ۚ يَا إِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ قَوْمِ لِتَأْمِ إِ!

وَلَمْ يَتَمَا لَكُ مُوسَى فَفْسَهُ ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ صَبْراً عَلَى هٰذَا الْعِنَادِ السَّخِيفِ ، فَهَبَّ يَسْتَجِيرُ اللهَ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ لَا يُقِيمُونَ وَزْنَا لِنَهِيمُونَ وَنَاسَدَ رَبَّهُ أَنْ وَزْنَا لِنَهِيمُونَ لِنَصِيحَةِ رَسُولِهِمْ . وَنَاشَدَ رَبَّهُ أَنْ يَكُونَ حَكُما يَيْنَهُمْ وَيَيْنَهُ قَا نِلًا:

رَبِّ : إِنِّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِي ، فَأَفْرُق ۚ يَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهُ وَبَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ الْقَوْمِ الْفَاسَقِينَ .

وَهَٰكَذَا أَخْرَجَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مُوسَى عَنْ حِلْمِهِ الَّذِي عَامَلُهُمْ بِهِ طَوِيلًا! وَحَادُوا بِهِ عَنْ صَبْرِهِ الَّذِي صَبَرَهُ مَعَهُمْ عَلَى كَالَمُ مَا أَتَوْهُ مِنْ جُرْمٍ وَفَسْق وَعِنَادٍ!

وَأَجَابَ اللهُ مُوسَى إِلَى سُواْلِهِ الَّذِي سَأَلَهُ إِيَّاهُ، وَحَكَمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا قَدَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ مِنْ شَرِّ، فَقَالَ: فَإِنَّمَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَنْيِهُونَ فِي الْأَرْضِ. وَكَانَ حُكْمُ اللهِ عَدْلًا!!

أَشْفَقَ مُوسَى عَلَى قَوْمِهِ أَنْ يَنِيهُوا فِى الْأَرْضِ أَرْبَهِينَ سَنَةً ، وَكَأَنَّهُ أَحَسَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَابِرَ مُمْ ، وَيَصْبِرَ عَلَى بَلْوَاهُمْ كَمَا صَبَرَمِنْ قَبْلُ ! وَامْتَلَأَتْ نَفْسُهُ حُزْنًا عَلَى أَنَّهُ دَعا رَبَّهُ لِإِنْ الْ الْعِقَابِ بِهِمْ،

وَكَانَ السَّبَبَ فِي حِرْ مَأْنِهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ!!

وَلَكِنَ اللهَ لَمْ يَوْضَ أَنْ يُحْزِنَ نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَوْمِهِ اللَّهِ لَمْ يَوْضَ أَنْ يُحْزِنَ نَبِيَّهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى مِنْ أَجْل قَوْمِهِ اللَّذِينَ آذَوْهُ وَعَصَوْهُ حَتَّى وَصَفَهُمْ هُو َ نَفْسُهُ بِأَنْهُمْ قُومَ فَاسْتُونَ ، فَأَمْرَهُ بِقَوْلِهِ :
قَوْمْ فَاسْقُونَ ، فَأَمْرَهُ بِقَوْلِهِ :

يَا مُوسَى، لَا تَحْزَنَ وَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.

فِي هَٰذَا الْوَقْتِ ارْ تَاحَتْ نَفْسُ مُوسَى ، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ، وَاطْمَأَنَّ قَلْبُهُ ، وَرَضِيَ ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ أَنْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ فَسَقُوا ، وَخَرَجُوا وَرَضِيَ ، وَلَمْ يُحْزِنْهُ أَنْ دَعَا عَلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ فَسَقُوا ، وَخَرَجُوا

عَنِ الطَّاعَةِ ، وَعَصَو ارسُولَ رَبِّمٍ .

وَهُكُذَا كُتِبَ عَلَيْهُمْ أَنْ يَتِيُهُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، لاَ يَعْرِفُونَ لَهُمْ بَلِدٌ ولاَ مُسْتَقَرًا!

وَمَضَتُ عَلَيْهِمُ الْأَيَّامُ مُتَتَابِعَةً ، وَمَرَّتُ بِهِمُ السَّنُونَ ، وَهُمُ السَّنُونَ ، وَهُمُ سَائِحُونَ تَامِّهُونَ هَا ثِمُونَ فِي الْبَرِّيَّةِ ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ الاِسْتِقْرَارَ سَائِحُونَ تَامِّهُونَ الْاسْتِقْرَارَ بَالْمُونِ عَلَيْهُونَ الْاسْتِقْرَارَ بَعْوَضِع وَلاَ الدُّخُولَ إِنَى أَى آبَد مِنَ الْبلادِ .

فَهَلَ كَانَ نُرُولُ هَذَا الْبَلَاءِ بِهِمْ سَبَبًا فِي إِصْلَاحِهِمْ . وَرُجُوعِهِمْ عَنْ غَيْهِمْ وَصَلَالِهِمْ وَعِنَادِهِمْ ؟::

كُلًّا! وَأَيْمُ الْعَقِّ . .!!

فَمَا زَال بَنُو إِسْراثِيل رَغُمَ مَا أَصابَهُمْ جَزَاءَ عِنَادِهِمْ لِنَهِيمِمْ كَمَا كَانُوا مِن قَبْلُ! نَفْسْ وَضِيعَة وَرُوح خَبِيثَة ، وَطَبْع كَمَا كَانُوا مِن قَبْلُ! نَفْسْ وَضِيعَة وَرُوح خَبِيثَة ، وَطَبْع لَئِيم ، لاَ يَكُفُونَ عَنْ إِيذَاء نَبِيِّم مُوسَى ، وَمُعَانَدَتِه ؛ حَتَّى لَطَالَماً جَأْرَ مِنْهُمْ مُوسَى بِالشَّكُوى قَأَيْلاً: يَا قَوْم ؛ لِمَ تُوْذُو انِي وَأَنْتُم ْ تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ

وَلَقَدْ اللَّهُ مِنْ سَخَفِهِمْ وَعُتُولِهِمْ مَعَهُ أَن الْهَمُوهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ هَارُونَ وَهُو مَعَهُ أَنِ النَّهَمُوهُ بِقَتْلِ أَخِيهِ هَارُونَ وَهُو مَعَهُ بِجَبَلِ هُود، وَدَفَنَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ !

وَلَمْ تَبْرَأُ سَاحَةً مُوسَى لَدَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَتَّى أَرَاهُمُ اللهُ بِآيَاتِهِ هَرُونَ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرَ لِقَتْلِ !

وَمَاتَ مُوسَى دُونَ أَنْ تَطَأَ قَدَمُهُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَانَ يُرِيدُ الدُّنُحُولَ إِلَيْهَا بِينِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَرْيدُ الدُّخُولَ إِلَيْهَا بِينِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا أَمَرَهُ اللهُ أَنْ يَرْيدُ الدُّخُولَ إِلَيْها بَعْنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِهِ، وَإِنَّمَا أَمْرَهُ اللهُ أَنْ يَضَعَدَ فَوْقَ الْجَبَلِ يَضَعَدَ عَلَى جَبَلِ نبو ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْها ؛ فَصَعَدَ فَوْقَ الْجَبَلِ يَضَعَدَ عَلَى جَبَلِ نبو ، وَأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْها ؛ فَصَعَدَ فَوْقَ الْجَبَلِ وَظَلَ يَتَطَلَعُ إِلَى هٰذِهِ الْأَرْضُ طَويلاً !

وطل ينطبع إلى معدو تررس وروس وطل ينطبع إلى معدو ترس وطل والمؤرن وهو يُشرِفُ عَلَى الأَرْضِ وَهُوَ يُشرِفُ عَلَى الأَرْضِ

اَّلَتِي لَمْ عَاْذَنِ اللهُ لَهُ بِدُخُولِهَا .

وَمَرَّتِ الْأَرْبَعُونَ سَنَةً الَّتِي حَكَمَ الله نِهَا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا عَلَى بَنِي إِسْرَئِيلَ اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنَّا اللهِ إِنِي اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَاتَ خِلاَلَهَا كُلُّ رِجَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ آذُواْ مُوسَى وَعَصَوْهُ ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ ذُرِّيَّتُهُمُ الَّذِينَ كَانُوا حِينَئِذِ صِغَارًا ، فَصَارُوا رِجَالاً وَشَبَاباً ، رَتَعُوا فِي الْحُرِّيَّةِ ، وَأَلِفُوا لِمُسْتَقْلاَلَ ، فَلَمْ يُعَارِضُوا يُوشَعَ بْنَ نُونَ الَّذِي تَوَتَّى أَمْرَ بَنِي الْإِسْتَقْلاَلَ ، فَلَمْ يُعَارِضُوا يُوشَعَ بْنَ نُونَ الَّذِي تَوَتَّى أَمْرَ بَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

فَدَخُلُوهَا مَعُهُ، وَلَكِنَ نَفُوسَهُمُ الَّتِي أَشْرِبَتْ حُبَّ الْعِصْيَانِ وَالْعِنَادِ مِنْ أَصْلابِ آبَائِهِمْ، وَلِبَانِ أَمَّاتِهِمْ — عَادَتْ فَعَاوَدَ مَهُمْ، وَالْعِنَادِ مِنْ أَصْلابِ آبَائِهِمْ، وَلِبَانِ أَمَّاتِهِمْ — عَادَتْ فَعَاوَدَ مَهُمْ، فَعَصَوْ الْعِصَعَوْ اللهِ شُكْرًا وَهُمْ فَعَصَوْ اللهِ شَكْرًا وَهُمْ فَعَصَوْ اللهِ شَكْرًا وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَوْنَ إِلَى أَرْضَ فِلَسْطِينَ ، وَأَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ وَلَا يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ وَلَا يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ بِهِ اللهُ أَنْ وَلَا يَقُولُوا مَا أَمَرَهُمْ وَاللّهُ وَلَا اللهُ قَوْلًا آخَرَ ، وَ بِذَلِكَ حَقَّ عَلَيْهِمْ وَجُزّامِنَ النّهَاءِ بِمَا كَانُوا يَظُلُمُونَ .

مجموعة جديدة في أسلوب سهل ممتع ، وإخراج أنيق جميل، للصغار والكبار، تصف حياة الأنبياء ، وجليل أعمالهم ، وتسرد ما صادفهم من حوادث مع أقوامهم ، خالية من الشوائب والإسرائيليات حتى تظل العقيدة سليمة نقية تمكن الإنسان من التقرب إلى الله تعالى وحده ، والاعتصام بدينه وتعاليمه ، والتحلى بالفضائل الحسنة ، والتمسك بالأخلاق الكريمة .

## برنامج المجموعة

|                                         |     | C 3.                                   |           |   |    |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------|---|----|
| - موسى والسحرة                          | 11  |                                        | آدم       |   | ١  |
| <ul> <li>موسی و بنو إسرائیل</li> </ul>  |     |                                        | نوح       | - | ۲  |
| ۔ داو ود                                | ١٣  |                                        | هود       | - | ٣  |
| <ul> <li>سلیمان وملك الجزائر</li> </ul> | 1 8 |                                        | صالح      | - | ٤  |
| – سليمان وبلقيس                         | 10  | لحليل                                  | إبراهيم ا | - | ٥  |
| ب يونس                                  | 17  | الذبيح                                 | إسماعيل ا | - | ٦  |
| _ أيوب                                  | 17  | صديق                                   | يوسف ال   | - | ٧  |
| ـ ابنة عران                             | ١٨  | ىفىف                                   | يوسف ال   | _ | ٨  |
| - عيسى المسيح                           | 19  | لي خزائن مصر                           | يوسف ع    |   | ٩  |
| - الحواريون                             | ۲.  | غميع                                   | موسى الرة | - | ١. |
|                                         |     | ************************************** |           |   |    |

ثمن النسخة ٣ قروش

دارالعارف

